# حياة عباقرة الملم

# توماس اديسون خترع المصباح الكهربائي



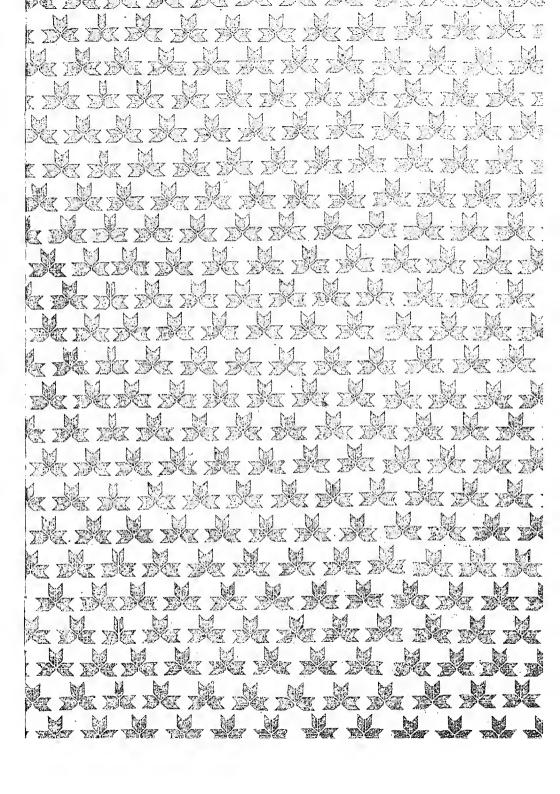

## حياة عباقرة العلم

# توماس اديسون خترع المصباح الكهربائي

تأليف : حسن احمد جغام

مراجعة : نجيب اللجمي



منشـورات دار المعارف للطباعة والنشـر سوسـة/ يتونـس

الطبعة الأولى افريل 1989 الرقم المسند من طرف الناشر 275/89 جميع الحقوق محفوظة للناشر \* \* \*

تم ايداعه بالمكتبة الوطنية في شهر أفريل 1989 ( ISBN : 9973 \_ 712 \_ 77 . و تدمك » : 3 \_ 712 \_ 712 \_ 713

كَانَ "تُـومَـاسْ ادِيسُـونْ" طِفْلًا غَرِيبَ الأطْوارِ، كَثِير الأسْئِلَةِ وَالشُّرُودِ. وَكَانَ يُظْهِرُ الأَسْئِلَةِ وَالشُّرُودِ. وَكَانَ يُظْهِرُ الْمَثِهَا مَلْحُوظًا بِكُلِّ مَا تَمَسُّهُ يَدُهُ حَتَّى أَنَّهُ عِنْدَمَا التَحَقَ بِالمَدْرَسَةِ، لَمْ يَبْقَ بَهَا سِوَى ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ التَحَقَ بِالمَدْرَسَةِ، لَمْ يَبْقَ بَهَا سِوَى ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ بِسَبَبِ مَا كَانَ يُثِيرُهُ مِنْ إِزْعَاجٍ لِلمعَلِّمِينَ . . .

وَصَادَفَ أَنْ زَارَ المُدْرَسَةَ يَوْمًا أَحَدُ المَتَفَقِّدِينَ فَخَشِيَ المَعَلِّمُ أَنْ يُحْرِجَهُ الطِّفْلُ الشَّقِيُّ، فَقَالَ عَنْهُ: « إِنَّ هَذَا الوَلَدَ غَبِيٌّ لاَ رَجَاءَ فِيهِ وَلاَ فَائِدَةَ مِنْ بَقَائِهِ فِي المَدْرَسَةِ لِشُرُودِهِ عَنْ مُتَابَعَةِ مِنْ بَقَائِهِ فِي المَدْرَسَةِ لِشُرُودِهِ عَنْ مُتَابَعَةِ الشَّرُوسِ . وَحَزَّ ذَلِكَ فِي نَفْسِ الطِّفْل ، وَمَا كَادَ يَصِلُ إِلَى البَيْت حَتَّى إِنْفَجَرَ بَاكِيًا وَرَوَى مَا كَادَ يَصِلُ إِلَى البَيْت حَتَّى إِنْفَجَرَ بَاكِيًا وَرَوَى مَا كَادَ يَصِلُ إِلَى البَيْت حَتَّى إِنْفَجَرَ بَاكِيًا وَرَوَى مَا

حَدَثَ لأمِّهِ، فَغَضِبَتْ غَضَبًا شَدِيدًا وَذَهَبَتْ لِقَابَلَةِ الْعَلِّمِ وَمُنَاقَشَةِ رَأْيِهِ فِي وَلَدِهَا. فَهْيَ تَعْلَمُ لِقَابَلَةِ الْعَلِّمِ الْمَتَّقِدَا وَذَكَاءً عِلْمَ الْيَقِينِ بَأَنَّ لِتُومَ اس عَقْلًا مُتَّقِدًا وَذَكَاءً شَدِيدًا هُمَا اللَّذَانِ جَعَلَمُ يَبْحَثُ دَائِلًا عَنِ الْأَسْبَابِ وَالحُلُولِ فَكَيْفَ يَنْعَتُ إِبْنَهَا النَيِّرَ بِالْغَبَاءِ.

وَأَجَابَهَا المَعَلِّمُ بِبُرُودٍ أَنَّهُ لَا يَرَى أَثَرًا لِتِلْكَ النَّبَاهَةِ المَرْعُومَةِ ا فَاسْتَشَاطَتِ الأَمُّ غَضَبًا، وَضَرَبَتْ المنْضَدَةَ بِشِدَّةٍ، ثُمَّ قَالَتْ وَنَبَرَاتُ الثَّقةِ وَاضِحَةً فِي صَوْتِهَا المنْفَعِل :

« قُلْ مَا تُرِيدُ يَا وَلَدِي ، وَلَكِنْ إِسْمَحْ لِي بأَن أَقُولَ لَكَ حَقِيقَةً وَاحِدَةً وَهْيَ أَنَّهُ لَوْ كُنْتَ مَلكُ نَصْفَ مَدَارِكِهِ لَحَسِبْتَ نَفْسَكَ مَحْظُوظًا ». ثُمَّ أَمسَكَتْ بِيَدِ ابْنِهَا وَانْصَرَفَتْ عَاقِدَةً العَزْمَ عَلَى تَعْلِيمِهِ بَنْفُسِهَا.



وَلَكِنَّ ثِقَةَ الأَمِّ هَذِهِ كَثِيرًا مَا كَانَتْ تَتَزَعْزَعُ إِزَاءَ كَثْرَةِ أَسْئِلَةِ "تُومَاسُ" المملَّةِ التِي كَانَ لاَ يَكُفُّ عَنْ تَوْجِيهِهَا إِلَيْهَا فِي كُلِّ كَبِيرةٍ وَصَغِيرةٍ، فَكَلِمَةُ هِنْ تَوْجِيهِهَا إِلَيْهَا فِي كُلِّ كَبِيرةٍ وَصَغِيرةٍ، فَكَلِمَةُ هِنْ تَوْجِيهِهَا إِلَيْهَا فِي كُلِّ كَبِيرةٍ وَصَغِيرةٍ، فَكَلِمَةُ « لِلَّاذَا » لَمُ تَكُنْ تُفَارِقُ شَفَتَيْهِ مِنَ الصَّبَاحِ حَتَّى السَّاءِ، فَكَانَتُ أُمُّهُ تَتَضَايَقُ فِي بَعْضِ الأَحْيَانِ السَّاءِ، فَكَانَتُ أُمُّهُ تَتَضَايَقُ فِي بَعْضِ الأَحْيَانِ مِنْ تِلْكَ الأَسْئِلَةِ المَتَكَرِّرَةِ، وَتَخْشَى أَنْ يَكُونَ فِي مِنْ تِلْكَ الأَسْئِلَةِ المَتَكَرِّرَةِ، وَتَخْشَى أَنْ يَكُونَ فِي مِنْ تِلْكَ الأَسْئِلَةِ المَتَكَرِّرَةِ، وَتَخْشَى أَنْ يَكُونَ فِي

رَأْيِ المعَلِّم شَيْءٌ مِنَ الصِّحَّةِ . . .

وَكَانَ أَبُوهُ أَكْثَرَ قَلَقًا عَلَيْهِ مِنْ أُمِّهِ وَكَانَ يَظُنُّ أَنَّ بِإِبْنِهِ شُذُوذًا يَخْشَى عَلَيْهِ مِنْهُ فِي مُسْتَقْبَلِ حَيَاتِهِ. وَاضْطُرَّ الأَبُ إِلَى مُصَارَحَةِ زَوْجَتِهِ بِهَا كَانَ يُعَانِيهِ مِنْ قَلَقٍ عَلَى "تُومَاسْ"، وَلَكِنَّ الأَمَّ قَرَّرَتْ يُعَانِيهِ مِنْ قَلَقٍ عَلَى "تُومَاسْ"، وَلَكِنَّ الأَمَّ قَرَّرَتْ فِيهَا بَيْنَا بَيْنَا وَبَيْنَ نَفْسِهَا أَنْ تَجْعَلَ مِنْهُ رَجُلًا عَظِيمًا.

كَانَ عُمُرُ "ادِيسُون" حِينَذَاكَ ثَمَانِي سَنَوَاتٍ وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ آلَى عَلَى نَفْسِهِ أَلَّا يُخَيِّبَ ظَنَّ وَالِدَتِهِ فَيه أَبَدًا . . .

وُلِدَ "تُومَاسْ آلفَا ادِيسُون" في مَدِينَةِ "ميلان" بِالولاَيَاتِ المُتَّحِدَةِ فِي شَهْرِ فِيفري سَنَةُ 1847 من أَبٍ هُولاَنْدِيِّ الأصْلِ وَأُمِّ كَنَدِيَّةٍ. كَانَتِ العَائِلَةُ فِي حَالَةٍ مَادِّيَةٍ مُتَوَاضِعَةٍ جِدًّا. وَلَاَّ انْقَطَعَ "تُومَاس"عَن الذَّهَاب إِلَى المُدْرَسَةِ كَمَا انْقَطَعَ "تُومَاس"عَن الذَّهَاب إِلَى المُدْرَسَةِ كَمَا

ذَكَرْنَا آنِفًا، شَرَعَتْ أُمُّهُ فِي تَلْقِينِهِ المَبَادِئَ الْأَسَاسِيَّةَ التَّقْلِيدِيَّةَ لِلتَّعْلِيمِ. وَلَكِنَّهَا أَدْرَكَتْ أَنَّ لَلْ الطَّرِيقَةَ لاَ تَتَهَاشَى مَعَ عَقْلِيَّتِهِ، فَتَرَكَتْ لَهُ عُلِيَّةِهِ، فَتَرَكَتْ لَهُ عُلِيَّةِهِ، فَتَرَكَتْ لَهُ حُرِّيَةَ التَّي كَانَ يَقُومُ بِهَا حُرِيقة التِي كَانَ يَقُومُ بِهَا فِي بَيْتِهِ وَفِي أَنْحَاءِ المدينة . وَلَكِنَّ أُمَّهُ إِلَى جَانِبِ فَي بَيْتِهِ وَفِي أَنْحَاءِ المدينة . وَلَكِنَّ أُمَّهُ إِلَى جَانِبِ مَا لَقَنَّةُ مِنْ مَبَادِي إِلْقِرَاءَةِ وَالكِتَابَةِ أُسْبَغَتْ عَلَيْهِ مَا لَقَرَاءَةً وَالكِتَابَةِ أُسْبَغَتْ عَلَيْهِ مَا لَكَتَابَةً أَسْبَغَتْ عَلَيْهِ مَا لَكِتَابَةً أَسْبَغَتْ عَلَيْهِ مَا لَقَرَاءَةً وَالكِتَابَةِ أَسْبَغَتْ عَلَيْهِ مَا لَيْ مَبَادِي إِلْقِرَاءَةِ وَالكِتَابَةِ أَسْبَغَتْ عَلَيْهِ مَا لَكِتَابَةً أَسْبَغَتْ عَلَيْهِ مَا لَهُ مَا فِي الْحَرَاءَةِ وَالكِتَابَةِ أَسْبَغَتْ عَلَيْهِ مَا لَكَتَابَةً أَسْبَغَتْ عَلَيْهِ مَا لَهُ مَا فَيَ الْمَالِقُولَةَ وَالكِتَابَةِ أَسْبَعْتُ عَلَيْهِ مَا لَقَرَاءَةً وَالكِتَابَةِ أَسْبَعْتُ عَلَيْهِ الْمَالِقَ الْمَلِيقِةِ اللّهِ مَالِي مَا لَكَتَابَةً أَسْبَعَتْ عَلَيْهِ الْمَلِيقِةِ الْمَتَابَةِ أَسْبَعْتُ عَلَيْهِ الْمَتَرَاتِهُ لَهُ مَنْ مَبَادِي إِلَيْ الْمَلِيقِيةِ الْمَالِيقِيقَةً إِلَيْهِ الْمَلْمَةُ مَنْ مَبَادِي إِلَيْهِ الْمَالِكَةَ اللّهَ الْمَالِكُولُولُولُولُهُ الْمِي الْمُعْلَاهِ الْمَلْمَالِيْ الْمُلْمَالِيْ الْمُنْ مَا لَيْتِهِ الْمُ الْمُعْلَى الْمَالِيْ الْمُنْ مَالِهُ الْمَالِمُ الْمَالِقِيْهُ الْمُ مَا لَيْ مَا لَوْلِي الْمُؤْلِقِيْهِ الْمُنْ مَالِي الْمُنْ الْمَالِقِيْمُ الْمُعْلَى الْمُنْ مَا الْمُنْهِ الْمُنْ مَالِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَالِقُولُ الْمَالِقِي الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمِلْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمَالِقُلُولُ الْمُنْ الْمُ



مِنَ العَطْفِ وَالتَّقْدِيرِ وَالثِّقَةِ مَا أَعَادَ لَهُ ثِقَتَهُ بِنَفْسِهِ وَحَقَّزَهُ عَلَى أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى نَفْسِهِ فِي كُلِّ شَيَّ ، . .

انْكَبَّ تُومَاسْ عَلَى قِرَاءَةِ كُلِّ مَا يَقَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ كُتُب وَمَوْسُوعَاتٍ وَجَرَائِدَ مِنْ وَجَالَتٍ وَجَلَاتٍ . . . وَكَانَتْ أُمُّهُ تُشَجِّعُهُ وَتَقْتَصِدُ مِنْ مَصْرُوفِ البَيْتِ لِيَشْتَرِيَ مِنْ بَاعَةِ الكُتُبِ مَصْرُوفِ البَيْتِ لِيَشْتَرِيَ مِنْ بَاعَةِ الكُتُب المُسْتَعْمَلَةِ مَا يَرُوقُ لَهُ مِنْهَا.

وَخَصَّصَتْ لَهُ أُمُّهُ غُرْفَةً جَمَعَ فِيهَا عَدَدًا مِنَ القَوَرِيرِ وَالمُوادِّ الكِيمِيائِيَّةِ وَالأَسْلَاكِ المُخْتَلِفَةِ لِيُجْرِيَ فِيهَا تَجَارِبَهُ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى ذَلِكَ لَيُجْرِيَ فِيهَا تَجَارِبَهُ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى ذَلِكَ فَيَحْسَبُ فَقَدْ اضْطُرَّ الصَّبِيُّ - وَهْ وَمَايَزَالُ فِي الشَّانِيَةِ عَشَرَةً مِنْ عُمُرِهِ - أَنْ يُسَاعِدَ وَالدَيْهِ فِي الشَّانِيةِ عَشَرَةً مِنْ عُمُرِهِ - أَنْ يُسَاعِدَ وَالدَيْهِ فِي كَسُبِ القُوتِ، فَبَدَأَ بِزِرَاعَةِ الْخَضَرِ وَبَيْعِهَا إِلَى كَسُبِ القُوتِ، فَبَدَأَ بِزِرَاعَةِ الْخَضَرِ وَبَيْعِهَا إِلَى المُنطَقَةِ وَلَكِنَّهُ وَجَدَ أَنَّ هَذَا العَمَلَ لَا أَهَا لَي المُنطَقَةِ وَلَكِنَّهُ وَجَدَ أَنَّ هَذَا العَمَلَ لَا

يُرْضِي طُمُ وَحَهُ، فَاسْتَأْذَنَ وَالِدَتَهُ فِي بَيْعِ الصَّحُفِ فِي قِطَارَاتِ السِّكَكِ الحديديَّةِ وَأَحَبَّ عَمَلَهُ الجديدَ، إِذْ مَكَّنَهُ مِنَ الاطِّلاعِ عَلَى جَمِيعِ الصَّحُفِ وَالمَجلَّاتِ كَمَا أَحَبَّهُ مُوظَّفُو السِّكَكِ الحديديَّةِ وَسَمَحُوا لَهُ بِحرِّيةِ التَّنَقُلِ بَيْنَ عَرَبَاتِ القَطَارَاتِ وَمَحَطَّاتِهَا.

وَنَشَبَتُ الحرْبُ الأَهْلِيَّةُ فِي أَمْرِيكَا وَأَحَسَّ بِتَلَهُّفِ النَّاسِ عَلَى قِرَاءَةِ الصَّحُفِ وَالاطِّلاعِ عَلَى أَخْبَارِ القِتَالِ. فَفَكَّرَ "تُومَاسْ" فِي طَبْع صَحِيفَةٍ تَحْمَلُ آخِرَ الأَنْبَاءِ مُسْتَعِينًا فِي نَقْلِهَا بِمَا تَحْمِلُهُ البَرْقِيَّاتُ مِن مَعَطَّةٍ إِلَى أَخْرَى . . . وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ اشْتَرَى آلَةً طَبْع صَغِيرةً وَمَجْمُوعَةً مِنَ عَلَى ذَلِكَ اشْتَرَى آلَةً طَبْع صَغِيرةً وَمَجْمُوعَةً مِنَ الحَرُوفِ القَدِيمَةِ بِثَمَنٍ زَهِيدٍ وَوَضَعَهَا فِي إحدى عَرَبَاتِ البَضَائِعِ التِي كَانَ يَضَعُ فِيهَا أَدَوَاتِهِ مِنْ وَجَاجَاتٍ وَأَحْمَاضٍ ، وَمَوَادَّهُ الكِيمِيائِيَّة ، حَيْثُ زُجَاجَاتٍ وَأَحْمَاضٍ ، وَمَوَادَّهُ الكِيمِيائِيَّة ، حَيْثُ زَجَاجَاتٍ وَأَحْمَاضٍ ، وَمَوَادَّهُ الكِيمِيائِيَّة ، حَيْثُ

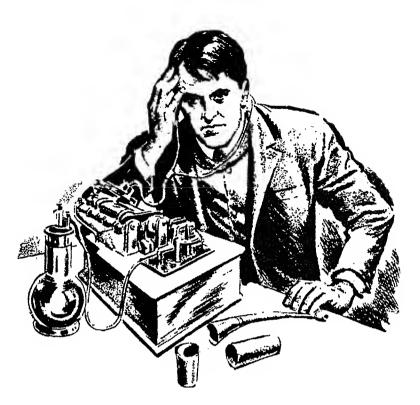

كَانَ يَقْضِي سَاعَاتِ فَرَاغِهِ بَعْدَ تَوْزِيعِ الصُّحُفِ عَلَى السُّحُفِ عَلَى السُّكَابِ إِذْ كَانَ يَشُقُّ الولاَيَاتِ التَّحِدَة بِطُولِهَا، وَظَلَّ تُومَاسْ " المحرِّر لِمَجلَّتِهِ الأَسْبُوعِيَّة الْمَيْ سَيَّاهَا "الرَّائِدَ الأَسْبُوعِيَّ " وَهْ وَ أَيْضًا التِي سَيَّاهَا "الرَّائِدَ الأَسْبُوعِيَّ " وَهُ وَ أَيْضًا نَاشِرُهَا وَمُوزِّعُهَا عَلَى المسَافِرِينَ حتَّى يَزِيدَ مِنْ نَاشِرُهَا وَمُوزِّعُهَا عَلَى المسَافِرِينَ حتَّى يَزِيدَ مِنْ دَخْلِهِ قَلِيلًا، وَصَادَفَتْ هَذِهِ المَجلَّةُ رَوَاجًا إِذْ بَلَغَ تَوْزِيعُهَا اليَوْمِيُّ نَحْوَ مَائَتَيْ نُسْخَةٍ، وَهَكَذَا كَانَ تَوْزِيعُهَا اليَوْمِيُّ نَحْوَ مَائَتَيْ نُسْخَةٍ، وَهَكَذَا كَانَ تَوْزِيعُهَا اليَوْمِيُّ نَحْوَ مَائَتَيْ نُسْخَةٍ، وَهَكَذَا كَانَ

تُومَاسُ أدِيسُونُ أَصْغَرَ صَاحِبِ صَحِيفَةٍ في العَالَمِ، إذْ كَانَ سَنَّهُ حِينَذَاكَ لاَ يَتَجَاوَزُ الخَمْسَةَ عَشَرَ عَامًا

وَكَانَ فَضُولُهُ العلْمِيُّ يَسْتَهْلِكُ مِنْهُ كُلَّ مَا يَجْمَعُهُ مِنْ أَمْوَالٍ يُنْفِقُهَا فِي ابْتِيَاعِ المَوَادِّ الْكِيمِيَائِيَّةِ وَيَذْهَبُ مِنْ أَمْوَالٍ يُنْفِقُهَا فِي ابْتِياعِ المَوَادِّ الْكِيمِيَائِيَّةِ وَيَذْهَبُ لِلاسْتِمْتَاعِ بِهِوَايَتِهِ أَثْنَاءَ سَاعَاتِ الفَرَاغِ ، حَيْثُ العَرْبَةُ الخَاصَّ .

وَذَاتَ يَوْمِ حَدَثَ أَنِ اهْتَزَّ القَطَارُ اهْتِزَازًا شَديدًا، فَسَقَطَتْ قِطْعَةُ مِنَ الفُوسْفُورْ عَلَى أَرْضِ العَرَبةِ (مَعْمَلِ أَدِيسُونْ) فَاشْتَعَلَتْ فِيهَا النَّارُ وَكَانَتِ الحسارَةُ طَفِيفَةً، غَيْرَ أَنَّ هَذَهِ الحادِثَةَ كَانَتْ كَافِيَةً لِطَرْدِهِ وَصَفْعه صَفْعَةً قَوِيَّةً أَصَابَتْ أَذْنَهُ رَأَفْقَدَتُهُ سَمْعَهُ

وَمَا إِنْ وَصَلَ القِطَارُ إِلَى أُوّل مَعَطَّةٍ حتَّى أَلْقَى حَارِسُ القِطَارِ بِزُجَاجَاتِ الصَّبِيِّ وَأَدَوَاتِهِ أَلْقَى حَارِسُ القِطَارِ بِزُجَاجَاتِ الصَّبِيِّ وَأَدَوَاتِهِ

وَآلَةِ الطِّبَاعَةِ عَلَى الرَّصِيفِ.

لَمْ يَجِدْ "تُومَاسْ" بُدًّا مِنَ الرُّجُوعِ إِلَى بَيْتِ وَالِدَيْهِ وَقَدْ اِسْتَقْبَلَتْهُ الْمَقْبَلَتْهُ بِهِ اليَأْسُ، وَلَكِنَّ أُمَّهُ اسْتَقْبَلَتْهُ بِالسِمَةَ وَقَدْ اِسْتَقْبَلَتْهُ وَتَبُثُّ فِيهِ الْأَمَلُ حَتَّى بَاسِمَةً وَأَخَذَتْ تُشَجِّعُهُ وَتَبُثُّ فِيهِ الْأَمَلُ حَتَّى السَّعَادَ عَزِيمَتَهُ وَاسْتَأْنَفَ تَجَارُبَهُ فِي قَبْوِ مَنْزِلِهِ.



إِدِيسُون يَجْرِي تَجَارُبَ عَلَى إِحْدَى إِخْتِرَاعَاتِهِ « الكاتِبُ الصَّغِيرِ » ( Micrograph ).

وَيُقَالُ إِنَّ "تُومَاسْ" جَمَعَ فِي مَعْمَلِهِ هَذَا نَحْوَ مَائْتَيْ زُجَاجَةٍ، رَأَى أَنَّ أَفْضَلَ طَرِيقَةٍ لِجَايَتِهَا مِنَ الفُضُولِيِّينَ هِي أَنْ يَكْتُبَ عَلَى كُلِّ زُجَاجَةٍ مِنْهَا كَلِّ زُجَاجَةٍ مِنْهَا كَلِمَةَ "سُمِّ".

وَفِي سَنَة 1863 عُرضَتْ عَلَى "تُومَاسَ" وَظِيفَ لَهُ عَامِلُ تِلغُرَافِ فِي مَنَاطِقَ غَيْرِ آهِلَةٍ بالولاَيَات المتَّحِدَةِ وَكَنَدَا وَلَكَنَّهُ كَانَ كَثِّرا مَا يُهُملُ وَاجْبَاتِه وَيَنْشَعْلُ فِي بَعْضِ التَّجَارُبِ الكَهْرَبَائِيَّةٍ وَغَيْرِهَا، إِذْ كَانَتْ لَهُ دَائيًا حُجْرَةٌ خَاصَّةٌ لإجْرَاء تَجَارُبه . . . وَكَانَتْ عَاهَةُ فَقْدَان سَمْعه قَدْ زَادَتْ فِي عُزْلَته، وَلَكِنَّ رَئيسَهُ ضَجَّ مِنْ إِهْمَالِهِ الرِّدُّ عَلَى إِشَارَاتِ التِّلغْرَافِ، فَكَلَّفَهُ أَنْ يَتَّصلَ به كُلِّ نِصْف سَاعَةٍ حتَّى لاَ يَبْتَعلَ عَن آلَة التَلِغْرَافِ، فَاخْتَرَعَ جهَازًا عُرِفَ بجهَاز "المَكَرُّر



أَوَّلُ مَحَطَّةٍ مَرْكَزيَّةٍ لِلإِضَاءَةِ الكَهْرَبَائِيَّةِ أَنْشَأَهَا إِدِيسُون سَنَةَ 1882.

الآليِّ" يُغْنِيهِ عَنِ الاتِّصَالِ بِنَفْسِهِ وَيُمَكِّنُهُ مِنَ وَاللَّقُرُعُ لِتَجَارُبِهِ. وَاسْتَعْمَلَهُ أَيْضًا لإِبْرَاقِ رَسَائِلَ عَلَى خَطِّ آخَوَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى مُبْرِقٍ، وَسَائِلَ عَلَى خَطِّ آخَوَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى مُبْرِقٍ، وَمِنْ مَنَافِع وَظِيفَتِهِ فِي عَملِ البَرْقِيَّاتِ، انْشِغَالُهُ وَمِنْ مَنَافِع وَظِيفَتِهِ فِي عَملِ البَرْقِيَّاتِ، انْشِغَالُهُ بِمَسَائِلِ الاتِّصَالِ السِّلْكِيِّ وَتَعَمَّقِهِ فِي تَجارُبِ بِمَسَائِلِ الاتِّصَالِ السِّلْكِيِّ وَتَعَمَّقِهِ فِي تَجارُبِ بِمَسَائِلِ الاتِّصَالِ السِّلْكِيِّ وَتَعَمَّقِهِ مِنْ خُبَرَاءِ فَارَادَايَ " فَارَادَايَ" وَمَا لَيِتَ أَنْ أَصْبَحَ مِنْ خُبَرَاءِ فَا لَا السِّلْكِيِّ وَتَعَمَّقِهِ مِنْ خُبَرَاءِ فَا لَذِي " فَارَادَايَ" فَمَا لَيِتَ أَنْ أَصْبَحَ مِنْ خُبَرَاءِ

التِّلِغْرَافِ فَعُيِّنَ مُهَنْدِسًا في إحْدَى الشَّركَاتِ الهَامَّةِ.

وَفِي سَنَةِ 1869 اخْتَرَعَ آلَةَ تِلِغْرَافِ تُسَجِّلُ كِتَابِيًّا الإِشَارَاتِ المُخْتَلِفَةَ، وَنَالَ عَلَى اخْتَرَاعِهِ هَذَا جَائِزَةً مَالِيَّةً قَدْرُهَا نِحو 000. 40 دُولَارٍ، وَمَكَنَهُ هَذَا المبْلَغُ مِنْ تَأْسِيسِ مَصْنَعِ فِي نيُويُورُكُ لَاِنْتَاجٍ هَذَا المبلكغُ مِنْ تَأْسِيسِ مَصْنَعِ فِي نيُويُورُكُ لِإِنْتَاجٍ هَذَا المجهازِ وَأَتَاحَ لَهُ تَمْوِيلَ أَبْحَاثٍ لَاِنْتَاجٍ هَذَا الْجِهازِ وَأَتَاحَ لَهُ تَمْوِيلَ أَبْحَاثٍ وَتَجَارُبَ أَخْرَى، وَهَكَذَا أَصْبَحَ مِنْ رِجَالِ الأَغْنِيَاءِ بَيْنَ عَشِيَّةٍ وَضُحَاهًا.

وفي سَنةِ 1886 أُسَّسَ مَصْنَعَ "منلُوبَارِك" الشَّهِيَرِ بِمَدِينَةِ "نيوجرزي" حيْثُ تَلاَحَقَتْ مِنْهُ اخْتَرَاعَاتُهُ التِي سَجَّلَ مِنْهَا مَا يُقَارِبُ أَلْفًا وَخَسْمَائِةِ اخْتَرَاعَ .

وَمِنْ هَذَا المعْهَدِ الذِي اثَّخَذَ مِنْهُ بَيْتًا وَخَبْرًا وَمَصْنَعًا ذَاعَ صِيتُهُ فِي الآفَاقِ وَظَلَّ "تُومَاس إديسون" العصَامِيُّ العبْقَرِيُّ يَكِدُّ وَيَعْملُ دُونَ

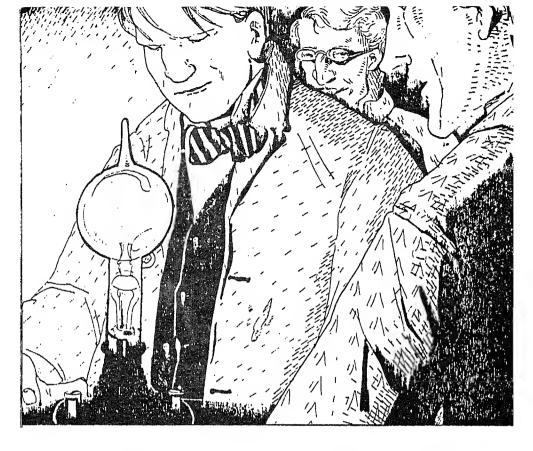

انْقِطَاعِ طِيلَةَ أَرْبَعِ وَعِشْرِينَ سَاعَةٍ يَوْمِيًّا يَخْتَلِسُ مِنْ مَنْ قَصِيرةً لِلرَّاحَةِ لِيَعُودَ إِثْرَهَا لِلبَحْثِ وَلَاعَمَلِ مَنْ جَدِيدٍ، وَكَانَ يَكْتَفِي بِوَجْبَاتِ طَعَامٍ سَرِيعَةٍ فِي المعْمَلِ . كَانَ عَقْلُهُ الجَبَّالُ يَجُوبُ مَيَادِينَ مُتَشَعِّبَةً، وَيَبْحَثُ فِي مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ لَيُحُوبُ مَيَادِينَ مُتَشَعِّبَةً، وَيَبْحَثُ فِي مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ لَيُ

بِخَمْسَةِ وَأَرْبَعِينَ اخْتَرَاعًا فِي آنِ وَاحدٍ، فِي مَيَادِين العِلْم وَالصِّنَاعَةِ وَلَكِنَّنَا مُضْطَرُّونَ إِلَى الاخْتِصَارَ في الحديث عَنْ هَذه الْاخْتَرَاعَات لَكَثْرَتَهَا وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ مُخْتَرِعُ التَّلِغْرَافِ المَرْدُوجِ ( Duplex ) وَهْوَ مُخْتَرعُ "الفُونُوغَرافِ" لِتَسْجِيلِ الأَصْوَاتِ وَالمُنُوسِيقَى وَهْوَ أَيْضًا خُغَترعُ "المِيكُرُوفُون" وَ" المِيميُوغَـرافِ" وهي النَّـاقِلَةُ الفحمِيَّةُ فِي التَّلِيفُون وَ" المنْظَارِ الحرَكِيِّ " الذي تَمَخَّضَ فيمَا بَعْـدُ عَنْ جهَاز الصُّور المتَحرِّكَةِ وَالذِي كَانَ الأسَاسَ الذي بُنيَتْ عَلَيْه صنَاعَةُ الأَفْلَام النَّاطِ قَةِ، وَمنْ اخْتَرَاعَاتِه أَيْضًا "بَطاريَّةً "مسْتَخْزِنَةً تُصْنَعُ مِنَ النِيكِلْ وَالحدِيدِ.

لَمْ نَذْكُرْ إِلَا القَلِيلَ مِنْ اخْتَرَاعَاتِ "إِدِيسُون" الكَثِيرَةِ جدَّا . . . حَتَّى أَنَّ أَحَـدَ الصَّحَافِيِّينَ

قَالَ: إِنَّهُ يَرْمِي المُخْتَرَعَاتِ مِنْ كُمِّهِ". وَأَضَافَ هَذَا الصُّحُفِيُّ الذِي يُرِيدُ أَنْ يُعْطِيَ صُورَةً عَنْ كَثْرَةِ غُخَتَرَعَاتِهِ فَقَالَ: «سَأَلَنِي "إِدِيسُون" عَنْ كَثْرَةِ غُخَتَرَعَاتِهِ فَقَالَ: «سَأَلَنِي "إِدِيسُون" عَنْ رَأْيِي فِي المَصَابِيحِ الجَلِيدَةِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهَا رَأْيِي فِي المَصَابِيحِ الجَلِيدَةِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهَا رَائِعَةً أَنْ أُشْعِلَ وَلَكِنَّنِي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُشْعِلَ وَلَكِنَّنِي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُشْعِلَ وَلَكِنَّنِي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُشْعِلَ

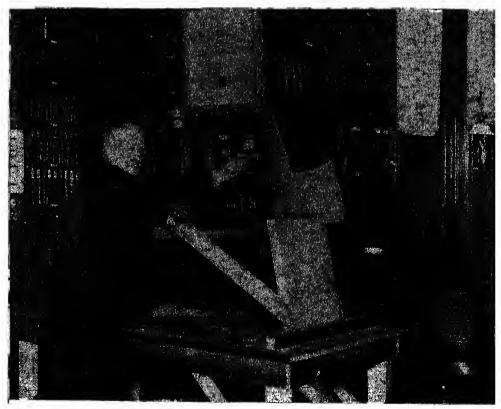

إِدِيسُونَ يُخْتَبِرُ أَحَدَ الأَجْهِزَةِ الأُولَى الَّتِي إِخْتَرَعَهَا لِعَرْضِ ِ الصُّورِ المَتَحَرِّكَةِ في مَكْتَبَتِهِ الخَاصَّةِ.

سِيجَارَقِ بِوَاحِدٍ مِنْهَا إِ » وَبَعْدَ يَوْمَيْنَ جَاءَ إِلَى مَكْتَبِي وَقَدَّمَ لِي "قَدَّاحَةً" كَهْرَبَائِيَّةً لِإِشْعَالَ السَّجَائِر . . . ».

زَارَ ادِيسُونَ فِي سَنَةِ 1877 أَوَّلَ مَعْمَلِ لِلدِّينَامُو، وَبَيْنَهَا هُوَ يُمْعِنُ النَّظُرَ فِي آلَاتِ هَذَا الدِّينَامُو، إِذْ تَمَخِّضَ خَيَالُهُ العَبْقَرِيُّ عَنْ مُعْجِزَةٍ الدِّينَامُو، إِذْ تَمَخِّضَ خَيَالُهُ العَبْقَرِيُّ عَنْ مُعْجِزَةٍ جَدِيدَةٍ . . فَصَرَّحَ لِلصَّحَافَةِ : إِنَّ النَّورَ الكَهْرَبَائيُّ سَيَكُونُ حَقِيقَةً للمُوسَةً وَإِنَّ الضَّوْءَ الْحَرْ، بواسِطَتِهِ سَيَكُونُ أَنْصَعَ مِنْ نُورِ أَيٍّ ضَوْءٍ آخَرَ، وَلَنْ يَنْفُثَ دُخَانًا ».

وَأُضَافَ "اديسونَ" قَائِلًا:

« سَيَأْتِي اليَوْمُ الذِي نَسْتَطِيعُ فِيهِ إِضَاءَةَ كُلِّ المَنَازِلِ وَتَشْغِيلَ كُلِّ المَعَامِلِ فِي بِلاَدِنَا بِوَاسِطَةِ المَنَازِلِ وَتَشْغِيلَ كُلِّ المَعَامِلِ فِي بِلاَدِنَا بِوَاسِطَةِ الأَجْهزَةِ الكَهْرَبَائِيَّةِ وَنَكْتَفِي حِينَئِذٍ بِأَنْ نَضْغَطَ الأَجْهزَةِ الكَهْرَبَائِيَّةِ وَنَكْتَفِي حِينَئِذٍ بِأَنْ نَضْغَطَ



في بِدَايَةِ التَّطَوُّرِ العَظِيمِ لِصِنَاعَةِ السِّينِ الْفَلام تَسْتَغْرِقُ بِضْعَ دَقَائِقَ.

عَلَى زِرِّ صَغِير لِنَحْصُلَ عَلَى النُّورِ وَسَطَ الظَّلَامِ الدَّامِس ».

وَفِي سَنَةِ 1877 بَدَأً "اديسُون" يَعْمَلُ دُونَ اِنْقِطَاع إِثْرَ هَذَا التَّصْرِيح . . وَظَلَّ يُجِرِّبُ كُلَّ مَا يَقَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ مَوَادَّ مُدَّةً مِنَ الزَّمَن دُونَ مَا يَقَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ مَوَادَّ مُدَّةً مِنَ الزَّمَن دُونَ

جَدْوَى . . . فَاسْتَعْمَـلَ فِي البَـدْءِ خَيْطًا مِنَ الوَرَق الْمُفَحَّم لِيُعْطِىَ نُورًا أَبْيَضَ، وَهَكَذَا نَشَأً المصبَاحُ الوَهَّاجُ الذِي لِم تَكُنْ فَعَالِيَّتُهُ تَتَجَاوَزُ عَشْرَ دَقَائِقَ أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ دَقيقَةً منَ الإِنَارَة. فَرَاحَ يُجَرِّبُ مَوَادَّ أَخْرَى كَالْكُرُومْ وَ" البَلاتين" و"الايريديُوم" . . . وَبَعْدَ انْقضَاءِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَهْرًا خَرَجَ "إِديسُون" يومَ 21 اكتوبر 1879 مُبْتَسَمًا . . . فَلَقَدْ تَوَصَّلَ إِلَى اخْتَرَاعه العَظيم « المصْبَاحُ الكَهرَبَائِيُّ » بَعْدَ أَنْ جَرَّبَ إِضَاءَتَهُ بَخَيْطِ القُطْنِ المَفَحَمِ فَأَضَاءَ المصبَاحُ أَرْبَعِينَ سَاعَةً ، وَمنْ أَنَّمَّ جَرَّبَ مُخْتَلَفَ الْأَلْيَافِ النَّبَاتيَّةِ حَتَّى عَثَرَ فِي الخَيْزُرَانِ عَلَى الفَعَاليَّة الكُنْرَى عَامَ 1880، وَسُرُعَانَ مَا انْتَشَرَ الْمُصْبَاحُ الْمَتَوَهِّجُ في العَالَم بأسره، لَكِنَّهُ قَبْلَ أَنْ يَهِبَ نِعْمَةَ النُّور لِلبَشَرِيَّةِ، بَقِيَ في مَعْمَله أَرْبَعَةَ أيَّام مُتَّصلَةً

رَافِضَا الخُرُوجَ مِنْهِ قَبْلَ تَحْقِيقِ اخْتَرَاعِهِ، وَكَانَ يُرَدُّدُ: "إِمَّا النَّجَاحُ أَوْ أَنْ أَمُوتَ" . . .

وَلَمَّا تُوُفِّيَ فِي التَّامِنَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ اكْتُوبَرَ سَنَةً 1931، كَانَ هَذَا الْعَبْقَرِيُّ قَدْ سَجَّلَ رَسْمِيًّا 2500 اخْتَرَاع، وَهَكَذَا ضَرَبَ لَنَا "إِديسُون" مِثَالًا رَائِعًا فِي تَطْبِيقِ شِعَارِهِ:

مِثَالًا رَائِعًا فِي تَطْبِيقِ شِعَارِهِ:

"إنَّ المُثَابِرَةَ وَالكَدَّ وَالصَّبْرَ أَسَاسُ النَّجَاح"



## مِنْ أَقْوَالَ ِ إِدِيسُونْ

« لَقَدْ صَنَعَتْنِي أُمِّي . . . فَقَرَّرْتُ أَنْ لَا أُخَيِّبَ آمَالَهَا ، كَانَتْ صَادِقَةً أَمِينَةً تَثِقُ بِي . . . فَشَعُرْتُ أَنَّ لَدَيَّ مَنْ أَعِيشُ مِنْ أَجْلِهِ . . . . فَشَعُرْتُ أَنَّ لَدَيَّ مَنْ أَعِيشُ مِنْ أَجْلِهِ . . . . وَقَدْ ظَلَّتُ ذِكْرَاهَا تَرْعَانِي عَلَى مَرِّ السِّنِينِ »

#### \* \* \*

يَمُّرُّ الْإِخْتَرَاعُ بِثَلَاثِ مَرَاحِلَ . . . الْأُولَى مَرْحَلَةُ التَخَيُّلِ وَالرَّسُم . . وَالنَّانِيَةُ مَرْحَلَةُ تَذْلِيلِ العَقَبَاتِ وَالتَّنْفِيذِ . وَالثَّالِثَةُ مَرْحَلَةُ التَّطْبِيقِ وَالإِنْجَازِ .

وَبِدُونِ هَذَهُ اللَّحَلَةِ الثَّالِثَةِ لاَ تَتَحَقَّقُ النَّوَاحِي الإِيجابِيَةُ وَالفَّوَائِدُ المَّاتِيَةُ وَالفَوَائِدُ المَادِيَّةُ الَّتِي تَجْعَلُ مِنَ الإِخْرِبَرَاعِ عَمَلًا مُجْزِيًا، مُرْبِحًا، وَقَابِلًا لِلنَّمُوِّ وَالإِسْتِمْرَارِ»

#### \* \* \*

« إِنَّ أَشْقَى لَحَظَاتِ حَيَاتِي وَأَضْيَعَهَا هِيَ الَّتِي لَا أُجْهِدُ فِيهَا عَقْلِي بِالتَّفْكِيرِ».

#### \* \* \*

« إِنَّ أَلْثَابَرَةَ وَالكَدَّ وَالصَّبْرَ هِيَ أَسَاسُ النَّجَاحِ . . وَإِنَّ نِسْبَةَ الوَحْي ِ وَالإِلْهَام ِ هِيَ 1 ٪، وَ 99 ٪ عَرَقُ جَبِينٍ »

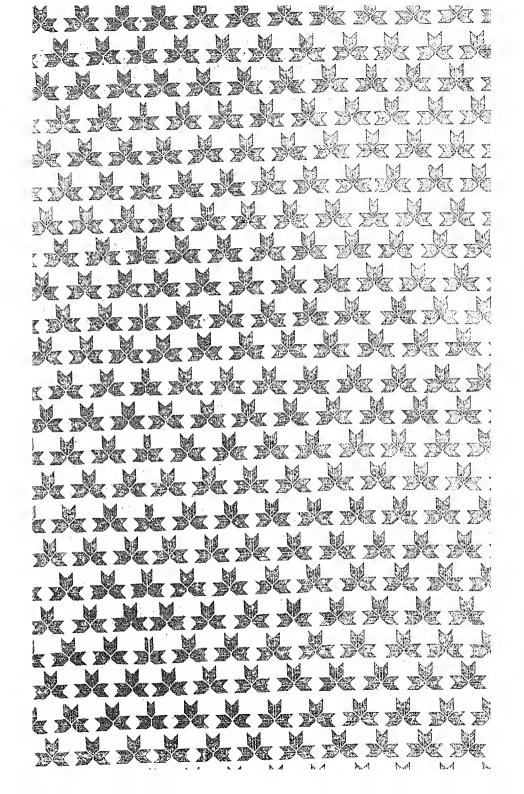

## حياة عباقرة العلم

في العُهُودِ التي اكْتَفَتْ فِيهَا فِئَةٌ مِنَ النَّاسِ بِاسْتِيعَابِ أَسْرَارِ الْحَيَاةِ فِي عِبَارَاتٍ مُنَمَّقَةٍ . . عَكَفَتْ فِئَةٌ أُخْرَى مِنَ الرِّجَالِ عَلَى تَبْدِيدِ الأَبَاطِيلِ وَالْخَرَافَاتِ التي ظَلَّتْ تَحْجِبُ الكَثِيرِ مِنْ حَقَائِقِ اَلمُعْرِفَةِ . .

إِنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَوُّلاَءِ الذِينَ عَبَرُوا بِالإِنْسَانِيَّةِ مِنْ بُحُورِ الظُّلُمَاتِ إِلَى مَشَارِفِ عَالَمِ المَعْرِفَةِ وَالتَّقَدُّمِ، قِصَّةً لاَ تَقِلُّ فِي تَشْوِيقِهَا عَنْ أَغْرَبِ القِصَصِ الخيَالِيَّةَ وَأَمْتَعِهَا.

### صدر منها:

خترع الهاتف خترع المصباح الكهربائي مكتشفة الأشعة خترع السلاسلكي خترع الطباعة مكتشف الجراثيم مكتشف الجاذبية الارضي مكتشف الجاذبية الارضي واضع الرياضيات التطبية واضع نظرية النسبية مكتشف الأوكسجيل

1 ) الكسندر غراهام بيل 2 ) تـومـاس اديســون 3 ) مــاري كــوري 4 ) غوغليلمو ماركوني 5 ) يوحنـا غــوتنبـرغ 6 ) لويــس بــاستـور 7 ) مـايكــل فــاراداي 8 ) اسحــق نيـوتـن 9 ) غـاليليـو غـاليلـي 10 ) ارشميـــدس 11 ) البــرت اينشتــاين 12 ) لاڤـوازيـــه

تم سحب عشرة آلاف نسخة من هذا الكتاب « تدمك » : 3 ـ 77 ـ 712 ـ 9973 : ISBN الثمن : 600 . 0 د . ت ـ أو ما يعادلها بالعملات الأخرى